

أَرَادَ جُحَا أَنْ يُسَافِرَ فِي مُهِمَّةٍ خَاصَّةٍ ، تَسْتَغُرِقُ عِدَّةَ أَيَّامٍ وَكَانَ يَمْلِكُ قَدْرًا مِنَ الْحَدِيدِ ، فَخَافَ أَنْ يَسْلِكُ قَدْرًا مِنَ الْحَدِيدِ ، فَخَافَ أَنْ يَسْرِقَهُ اللَّصُوصُ فِي غِيَابِهِ ، فَفَكَّرَ أَنْ يَضْعَهُ أَمَانَةً عِنْدَ جَارِهِ التَّاجِرِ .





ذَهَبَ إِلَى جَارِهِ التَّاجِرِ ، وَقَالَ لَهُ: يَا صَدِيقِى ، وَقَالَ لَهُ: يَا صَدِيقِى ، وَقَالَ لَهُ: يَا صَدِيقِى ، وَلَّى عَلَى سَفَرِ لَبِضْعَةِ أَيَّامٍ ، فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ وَنَّى عَلَى سَفَرِ لَبِضْعَةِ أَيَّامٍ ، فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ فَهُلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ فَهُلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَائَةً عِنْدَكَ ؟

فَكَّرَ التَّاجِرُ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: لَا مَانِعَ لَدَى، فَأَنْتَ يَا جُحَا إِنْسَانٌ طَيِّبٌ وَكَرِيمٌ ، وَلَا يُمْكِنْنِي أَنْ أَرْفُضَ لَكَ طَلَبًا ... سُرَّ جُحَا مِنْ كَلَامِ جَارِهِ ، وَأُسْرَعَ إِلَى بَيْتِهِ ؛ لِيَأْتِيَ بِالْحَدِيدِ .





نَقَّلَ جُحَا حَدِيدَهُ ، بِمُسَاعَدَةِ بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ ، إِلَى بَيْتِ جَارِهِ ، وَاطْمَأَنَّ لِذَلِكَ ، وَسَافَرَ لِعِدَّةِ أَيَّامٍ .

وَعَادَ جُحَا مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَدَّى مُهِمَّتَهُ ،

وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ جَارِهِ التَّاجِرِ ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْأَمَانَةَ الَّتِي أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ .



تَعَجَّبَ جُحَا مِنْ قَوْلِ جَارِهِ ، وَقَالَ لَهُ فِي دَهْشَةٍ : هَلْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ تَأْكُلَ الْفِئْرَانُ الْخَوْرَانُ الْفِئْرَانُ الْفِئْرَانُ الْخَدِيدَ ، أَيْهَا الْجَارُ الطَّيِّبُ ؟





قَالَ التَّاجِرُ مُؤَكِّدًا: طَبْعًا مَعْقُولٌ، هُنَاكَ أَشْيَاءُ كَثِيرِةٌ يَا صَدِيقِي لَا ثُصَدَّق، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَقَعُ، وَتَصِيرُ حَقِيقَةً، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيدُ الَّذِي أَكَلَتْهُ الْفِئْرَانُ.





وَبَيْنَمَا جُحَا قَادِمٌ مِنَ السُّوقِ بَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ ، فِي طَرِيقِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، رَأَى حِمَارَ جَارِهِ التَّاجِرِ ، مُحَمَّلًا بِالْبَضَائِعِ ، يَقِفُ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ .

أَخَذَ جُحَا الْحِمَارَ بِمَا يَحْمِلُ مِنَ الْبَضَائِعِ، وَأَخْفَاهُ فِي مَكَانٍ أَمِينٍ، وَرَاحَ التَّاجِرُ يَبْحَثُ عَنْ حِمَارِهِ، وَبِضَاعَتِهِ، هُنَا وَهُنَاكَ، فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْجَزَعُ، والْفَزَعُ.

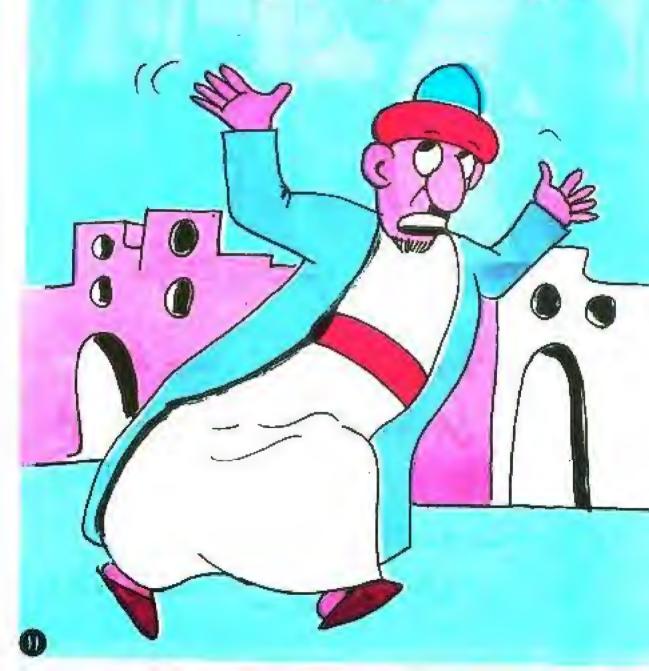



قَابَلَهُ جُحَا، وَهُو يَتَظَاهَرُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ حِمَارِهِ، وَبِضَاعَتِهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبٍ فَزَعِهِ وَحُزْنِهِ.

قَالَ الْجَارُ فِى حُزْنٍ عَمِيقٍ : لَقَدْ ضَاعَ حِمَارِى وَعَلَيْهِ بِضَاعَةٌ ، هِىَ كُلُّ مَا لِي ، أَلَمْ تَرَهُ يَا جُحَا ؟ قَالَ جُحَا: سَمِعْتُ مُنْذُ قَلِيلِ ضَجَّةً فِي الْجَوِّ، فَصَعِدْتُ إِلَى سَطْحِ بَيْتِي؛ لِأَعْرِفَ السَّبَب، فَصَعِدْتُ إِلَى سَطْحِ بَيْتِي؛ لِأَعْرِفَ السَّبَب، فَضَعَدْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَدُ الْعَصَافِيرِ يَحْطَفُ حَمَارًا.

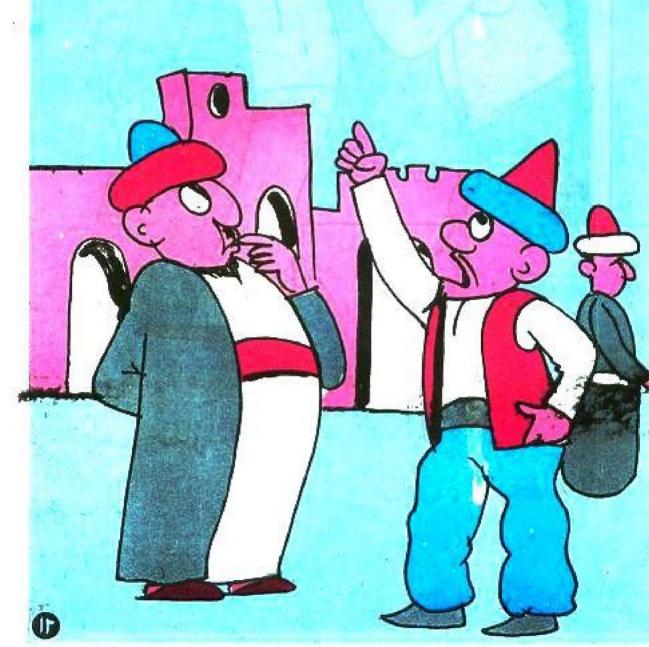



وَهُنَا قَاطَعَ الْجَارُ جُحَا قَائِلًا: أَتَقُولُ عُصْفُورٌ خَطِفَ حِمَارًا ؟! • خَطِفَ حِمَارًا ؟! •

إِنَّهُ لَأَمْرٌ عَجِيبٌ لَا يُصَدَّقُ ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ كُنْتَ تَحْلُمُ .

قَالَ جُحًا: كَلَّا .. كَلَّا ، لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ

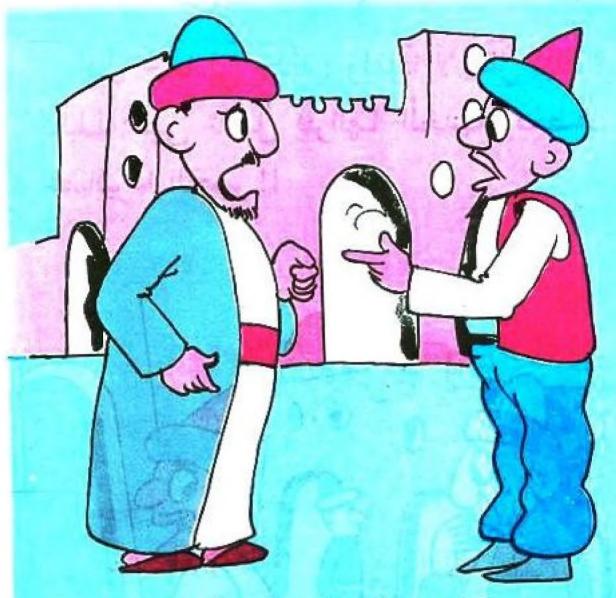

بِعَيْنِي، وَيَقْظَتِي، لَقَدْ طَارَ الْعُصْفُورُ بِالْجِمَارِ. قَالَ الْجَارُ: يَا جُحَا، قُلْ كَلَامًا مَعْقُولًا. قَالَ جُحَا: رُبَّمَا كَانَ هَذَا الْحَمِارُ حَمِارَكَ. قَالَ جُحَا: رُبَّمَا كَانَ هَذَا الْحَمِارُ حَمِارَكَ. صَاحَ الْجَارُ بِحِدَّةٍ: هَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَخْطَفَ عُصْفُورٌ جَمَارًا، وَعَلَيْهِ بِضَاعَةٌ ؟ قَالَ جُحَا فِي جِدِّيَّةٍ: وَلِمَاذَا لَا يُعْقَلُ ذَلِكَ ؟ فَالْبَلَدُ الَّتِي تَأْكُلُ فِئْرَانُهَا الْحَدِيدَ تَحْطَفُ فَالْبَلَدُ الَّتِي تَأْكُلُ فِئْرَانُهَا الْحَدِيدَ تَحْطَفُ عَصَافِيرُهَا الْحَمِيرَ!!

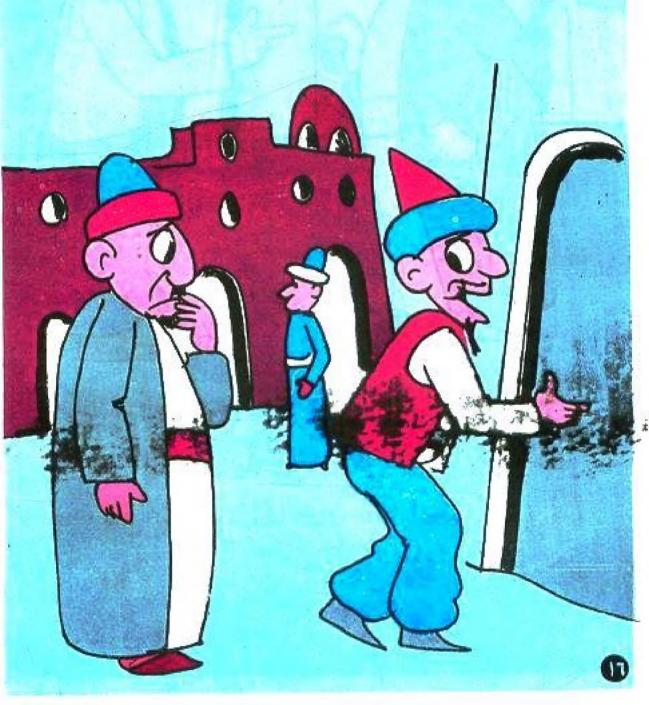